(١١٤١) وعنه (ع) أنَّه قال . مَنْ وَجَبَ عليه عتق رقبةٍ لَم يُجْزِهِ أَن يُعتِق أَعمَى ولا مُقْعدًا ولا مَنْ لا يُغنِي شيئًا إِلَّا أَن يكون قد وقَّت ذلك .

(١١٤٢) وعن رسول الله (صلع) أنَّه قال : لا عتق إلَّا بعد ملكِ . وعن على (ع) مثلَ ذلك .

(۱۱٤٣) وعن جعفر بن محمد (ع) أنّه قال فى الرجل يقول : إن اشتريت غلامًا فهو حرَّ لوجه الله ، وإن اشتريت هذا الثوب فهو صدقة لوجه الله ، وإن تزوّجتُ فلانة فهى طالقٌ ، قال : ليس ذلك كلَّه بشيء ، إنما يُطلَّق ويُعتِق ويتَصَدق بما يَمْلِكُ .

(١١٤٤) وعن جعفر بن محمد (ص) أنَّه قال : من أَعتق بعضَ مملوكه ، وهو له كلَّه ، فهو حُرُّ كلَّه ، ليس لله شريك .

(١١٤٥) وعنه (ع) أنَّه سُئل عمَّن أَعتق ثُلُثَ عبده ، عند الموت ، يعنى وليس له مالٌ غيرُه ، قال : يَعتِق ثُلُثه ، ويكون الثلثان للورثة .

قالوا: مَن أَعتَى شِركاً له في عبدٍ له فيه شركاء (١) أعْتَى منه حصّته ويبقى قالوا: مَن أَعتَى شِركاً له في عبدٍ له فيه شركاء (١) أعْتَى منه حصّته ويبقى منه، القوم الباقون على حصصهم، ويكزم المُعتِى إن كان مُوسرًا عِتَى ما بقى منه، وأن يُوِّدِي إلى أصحابِهِ الذين لم يَعتِقُوا قيمة حصصهم يَوْم أَعتقه ، وإن كان مُعسرًا فهم على حصصهم ، فمتى أدَّى إليهم العبدُ أو المعتِى ذلك عَتَى العبدُ وإلا خَدَمَهم بالحصص أو استسعوه إن اتَّفى معهم على السعاية ، وإن أَعتَى الرَّول والله المعتنى الرَّول أَعتنى الرَّول مُعسرًا والثاني مُوسرًا لزمه للباقين غير المعتنى الأول ما كان لَزمَه الأول ، فإن أيسر يومًا مّا رجع به عليه وكذلك الأول فالأول ، هذا معنى قولهم الذي رُويناه عنهم (ص) وإن اختلفت ألفاظهم فيه .

<sup>(</sup>١) ز- شريك .